مواعظ

القبر والنشر

جمال شاهين

منشور ت المكتبة الخاصة

7.74

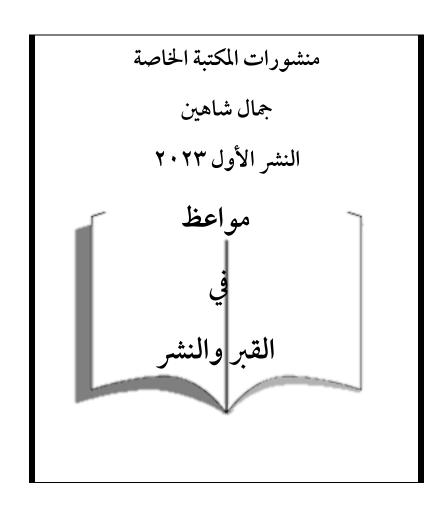

# جمال شاهين

تحديث النشر ٢٠٢٣

# 

القروالسر

#### (١) موعظة الموت

{قُلْ إِنَّ المُوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبَّنُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) } [الجمعة]

{تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ المُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) } [الملك]

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٥)} [آل عمران]

كَانَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حتَّى يَبَلَّ لِحِيْتَهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ: تُذْكُرُ الجُنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِى وَتَبْكِى وَتَبْكِى مِنْ هَذَا قَالَ فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ - يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَاذِلِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ ». قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالَ مُثْمَانُ : وَمَنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ ». قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : " مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ " حم

قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمُيِّتِ قَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لَيِّيِّكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ». ن

ننا بقينا قليلا بعدهم وترحلوا

ولسنا بأنجا منهم غير أننا

وقال آخر:

أَتَتْهُ المُنَايَا بَغْتَةً بَعْدَمَا هَجَعْ فِرَارًا وَلَا مِنْهُ بِقُوَّتِهِ الْمَتَنَعْ وَلَا مُعْدًما فِي الْحَالِ ذَا كَا جَةٍ يَدَعْ فَكُمْ مِنْ صَحِيحٍ بَاتَ لِلْمَوْتِ آمِنَا وَلَمْ يَسْتَقِطِعْ إِذْ جَاءَهُ اللَّوْتُ بَغْتَةً وَلَا يَتْرُكُ اللَّوْتُ الْغَنِيَّ لِلَالِهِ

فَمن الْحِكْمَة فِي المُوْت وضع عهاد المتكبرين وتنغيص حَيَاة المترفين وَتَكْذيب ظنون الآملين وتنبيه عقول الغافلين وإزعاج قُلُوب المطمئنين وَرفع أَيدي المتسلطين وَتَخْفِيف أَثقال الْعِبَادَة عَن العاملين وَفَوْز المحبين بلقاء من كَانُوا إلَيْهِ مشتاقين.

وَلَو لم يكن فِي المُوْت إِلَّا أَنه قَضَاء رب الْعَالمين لَكَانَ الرِّضَا بِهِ فرضا لَازِما جَمِيع المُؤمنينَ.

المُوْت انْقِطَاع عَن دار الفناء واتصال بدار الْبَقَاء وَخُرُوج من دَار الْعَمَل وَدخُول فِي دَار الجُزَاء المُوت رَاحَة المُسِيء والمحسن فيفضي إلى دَار الجُزَاء على إحسانه .

المُوْت فِيهِ لِقَاء الأحباب وإحراز الثَّوَابِ فَلَيْسَ يكرههُ إلَّا مريب مرتاب.

الموت انقطاع عن دار الفناء واتصال بدار البقاء وخروج من دار العمل ودخول في دار الجزاء

- قال أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ المُيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ . خ
- عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ « إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ». فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَى النَّفُولُونَ ». ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي اللَّهُدِيِّينَ وَاغْفِرُ لنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَيٰنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ». م وَاخْلُفُهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ وَاغْفِرْ لنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَيٰنَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ». م عن عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ الله وَ عَلَي جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحُمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِاللّهِ وَالنَّابِ وَالنَّلْ وَارْحُمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِاللّهَ وَالْعَلْ عَلْهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِاللّهِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَالنَّابِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلِهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَامْ عَذَالِ النَّارِ ». قَالَ حَتَى وَنَقِي وَمَنْ عَذَالِ الْقَرْ وَمِنْ عَذَالِ النَّارِ وَمِنْ عَذَالِ النَّالِ النَّارِ ». قَالَ حَتَى مَنَ الدَّنُونَ أَنَا ذَلِكَ المُنَا ذَلِكَ المُنْتَ . مُ
- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ إِنَّا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ». م

﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحُوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (٥٥١) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهَّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٢٥١) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧) ﴾ [البقرة]

#### (٢)موعظة القبر

{ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨)} القصص

{ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْحَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْحُيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥) } [الأنبياء] { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٧٥)} [العنكبوت] { إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) } [الزمر:]

لاه بدنياه والأيام تنعاه والقبر غايته واللحد مأواه يلهو ولو كان يدري ما أعدله إذا لأحزنه ما كان ألهاه

وإذا حملت إلى القبور جنازة ..... فاعلم بأنك بعدها محمول

يا من بدنياه اشْتغل ...... وغره طول الأمل المُوْت يَأْتِي بَغْتَة .....والقبر صندوق الْعَمَل

- وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ اللهِ عَنْ سُلَيُهَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْمُعْهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ . (ت)
- عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُرِقُ الْقَلْبِ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا ».
- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ۗ عَلَى ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ ضَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ ﴾.م
- عَنْ يَزِيدَ بِن رُكَانَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى اللَّيِّتِ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، ثُمَّ يَدْعُو بِهَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُو. ط

قال أصحابنا: فإن كان الميتُ طفلاً دعا لأبوبه، فقال: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَهُمَا فَرَطاً، واجْعَلْهُ لَهُما سَلَفاً، واجْعَلْهُ لَهُما سَلَفاً، واجْعَلْهُ لَهُما وأفرغ الصَّبْرَ على قُلوبِهما، وَلا تَفْتِنْهُما بعدهُ، وَلا تَحْرِمْهُما أَجْرَهُ. الأذكار للنووي

# (٣) موعظة السؤال عن الرسول ﷺ

وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّفَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَكَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَاهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ فَأَمَّا اللَّؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ فَأَمَّا اللَّؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ اللَّهُ إِلَى مَقْعَدًا مِنْ الجُنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ النَّالُ وَأَمَّا المُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنْسٍ قَالَ وَأَمَّا المُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنُسٍ قَالَ وَأَمَّا المُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَنَاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضَرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضَرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُصْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيْ اللَّهُ عَيْرَ النَّقَلَيْنَ .خ

وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَفَى بِالْمُوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ

كلُّ ابنِ أنثى وإِن طالتْ سلامَتُهُ ... يوماً على آلةٍ حَدْباءَ محمولُ

# (٤)موعظة يوم الصاخة

قَالَ مَعَالَى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ مُسْفِرَةٌ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ مُسْفِرَةٌ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ مُسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَ بِإِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرَهَ قُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُولَتَ إِكَ هُرُ الْكَافِكَ هُرُ الْكَافِكَ مُرَا الْكَافَرَةُ ۞ عَبِس

- خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: [يُخْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا] فَقَالَتِ امْرَأَةً:
   أَيَنْظُرُ بَعْضُنَا، أَوْ يَرَى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟ قَالَ: [يَا فُلاَنَةُ] لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
   قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ مُسْفِرَةٌ): أي مشرقة مضيئة، قد علمت مالها مِنَ الْفَوْزِ وَالنَّعِيمِ، وَهِيَ وُجُوهُ اللَّهُ مِنَ الْفَوْزِ وَالنَّعِيمِ، وَهِيَ وُجُوهُ اللَّهُ مِن الْكَرَامَةِ.

(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِدٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) أَيْ غُبَارٌ وَدُخَانٌ تَرْهَقُها أَيْ تَغْشَاهَا قَتَرَةٌ أَيْ كُسُوفٌ وَسَوَادٌ. كَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ. وَعَنْهُ أَيْضًا: ذِلَّةٌ وَشِدَّةٌ. وَالْقَتَرُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْغُبَارُ، جَمْعُ الْقَتَرَةِ.

# (٥) موعظة الفداء

قَالَ نَعَالَى: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِنِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَضَيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّ إِنَّهَا لَظَى ۞ نَزَاعَةُ لِلسَّوَىٰ ۞ تَذَعُولُ مَنْ أَذَبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۞ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ المَعارِج

قَالَ: (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ) أَيْ يَتَمَنَّى الْكَافِرُ. (لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ) يَعْنِي مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ بِأَعَزَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَقَارِبِهِ فَلَا يَقْدِرُ. ثُمَّ ذَكَرَهُمْ فَقَالَ: (بِبَنِيهِ. وَصاحِبَتِهِ) زَوْجَتِهِ. (وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ) أَيْ عَشِيرَتِهِ. (الَّتِي تُؤْوِيهِ) تَنْصُرُهُ.

قَالَ: (إِنَّهَا لَظَى) أَيْ هِيَ جَهَنَّمُ، أَيْ تَتَلَظَّى نيرانها، (نَزَّاعَةً لِلشَّوى) وَالشَّوَى. جَمْعُ شَوَاةٍ وَهِيَ جِلْدَةُ الرَّأْسِ. وَالشَّوَى: هُوَ الشَّيْءُ الْهُيِّنُ الْيَسِيرُ.

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: تَفْرِي اللَّحْمَ وَالْجِلْدَ عَنِ الْعَظْم حَتَّى لَا تَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئًا.

(تَدْعُوا مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى) أَيْ تَدْعُو لَظَى مَنْ أَدْبَرَ فِي الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ اللهِ ۖ وَتَوَلَّى عَنِ الْإِيمَانِ. وَدُعَاؤُهَا أَنْ تَقُولَ: إِلَيَّ يَا مُشْرِكُ، إِلَيَّ يَا كَافِرُ.

(وَجَمَعَ فَأَوْعى) أَيْ جَمَعَ المَّالَ فَجَعَلَهُ فِي وِعَائِهِ وَمَنَعَ مِنْهُ حَتَّى اللهَّ تَعَالَى، فَكَانَ جَمُوعًا مَنُوعًا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً) يَعْنِي الْكَافِرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ. وَالْهَلَعُ فِي اللَّغَةِ: أَشَدُّ الجُرْصِ وَأَسْوَأُ الجُزَعِ وَأَفْحَشُهُ. وَقَدْ هَلِعَ (بِالْكَسْرِ) يَهْلَعُ فَهُوَ هلع وَهَلُوعٌ، عَلَى التَّكْثِيرِ. وَالمُعْنَى أَنَّهُ لَا يَصْبرُ عَلَى خَيْرٍ وَلَا شَرِّ حَتَّى يَفْعَلَ فِيهِهَا مَا لَا يَنْبَغِي.

وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ يُحِبُّ مَا يَسُرُّهُ وَيُرْضِيهِ، وَيَهْرُبُ مِمَّا يَكْرَهُهُ ويسخط، ثُمَّ تَعَبَّدَهُ اللهُ ابْنُ كَيْسَانَ: خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ يُحِبُّ مَا يَكْرَهُ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحُّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ "
 وفي رواية وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (شَرُّ مَا أُعْطِىَ الْعَبْدُ شُحُّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ).

#### (٦) موعظة الرجعة

قَالَ تَمَالَى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ۞ البقرة

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَأَتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ

وَالْآيَةُ وَعْظٌ لِجميع النَّاسِ وَأَمْرٌ يَخُصُّ كُلَّ إِنْسَانٍ.

وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ المُحَذَّرَ مِنْهُ هُو يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْحِسَابِ وَالتَّوْفِيَةِ. وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْحِسَابِ وَالتَّوْفِيَةِ.

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُتَعَلِّقٌ بِكَسْبِ الْأَعْمَالِ، وَهُوَ رَدُّ على الجبرية.

﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ الأنباء

قَالَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَكُو عَبَثَا وَأَنَّكُو إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ المؤمنون قَالَ نَمَا لَى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُوْ لَهُ ٱلْحُكُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ القصص

قَالَ تَمَالَى: ﴿ ٱللَّهُ يَبْدَؤُلُ ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ الروم

﴿ قُلْ يَتَوَفَّنَكُمُ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُو ثُمَّ إِلَى رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ السجدة قَالَ مَانَ: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ يس

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ الجاثبة

٨

# (٧)موعظة عدم تمنى الموت

- عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المُوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ.» مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ.»
- عن أبي هريرة قال ﷺ: ( لا َيَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِيتاً فَلَعَلَّهُ
   يَسْتَعْتِبُ ) (حم خ ن ). ويستعتب: يرجع عن الإساءة ويتوب.
- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ عَلَيْ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجُنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ ال
- عن أنس قال ﷺ (لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُّرِ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي ) (حمق ٤).
- عن أبي هريرة قال ﷺ ( لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ وَلا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلاَّ خَيْراً ) (حم م )
- عن أبي هريرة قال ﷺ ( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ ) (حم ق )
- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ الله مَّ مَا المُسْتَرِيحُ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مَنْهُ الْعِبَادُ وَاللَّهْ مَلُ اللَّهُ مَا المُسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَاللَّهَ وَاللَّوَابُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ . (حمق ن ن)

#### (٨)موعظة ذكر الموت

- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمُعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمُنْ قَالَ أَكْثَرُهُمْ فُكُمَّ قَالَ أَكْثَرُهُمْ فَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ اللَّوْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِلَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ (جة)
  - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمُوْتَ .ت
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ، فَهَا ذَكَرَهُ عَبْدُ قَطُّ وَهُوَ فِي ضَعَةٍ إِلَا ضَيِّقَهُ عَلَيْهِ". ابن حبان ضِيق إِلَا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، وَلَا ذَكَرُهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَا ضَيِّقَهُ عَلَيْهِ". ابن حبان

قال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أُكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضى بالكفاف والتكاسل في العبادة.

# (٩) موعظة الثبات على الدين

- عن أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ۖ غَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِهَا جِئْتَ بِهِ فَقَالَ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ۚ خَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِهَا جِئْتَ بِهِ فَقَالَ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يُقَلِّبُهَا وَأَشَارَ الْأَعْمَشُ بِإِصْبَعَيْهِ (جة)
- عن عَائِشَةَ قَالَتْ: دَعَوَاتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَا: " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ "، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّكَ تُكْثِرُ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، فَقَالَ: " إِنَّ قَلْبَ الْآدَمِيِّ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الله عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ، وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ " حم
- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ " فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُكْثِرُ أَنْ تَقُولَ: " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ " فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُكْثِرُ أَنْ تَقُولَ: " يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ ". قَالَ: " وَمَا يُؤْمِنِي ، وَإِنَّهَا قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ قَلْبَهُ " وَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ " حم قَالَ: " بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله عَزَّ وَجَلَّ " حم
- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا قَالَ: " يَا مُصَرِّ فَ الْقُلُوبِ، وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَ: " يَا مُصَرِّ فَ الْقُلُوبِ، وَبَنْ عَلَى طَاعَتِكَ " حم
- عن أُمَّ سَلَمَة ، ثُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ: " اللهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، قَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ". قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَوَ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قَالَ: " نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بَشِرٍ إِلَّا أَنَ قَلْبَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله، فَإِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ مَن بَنِي آدَمَ مِنْ بَشِرٍ إِلَّا أَنَ قَلْبَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله، فَإِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ عَنَّ وَجُمَّةً، إِنَّهُ هُو الْوَهَابُ " حم قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا تُعَلِّمُنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا لِنَفْسِي؟ قَالَ: " بَلَى ، قُولِي: اللهُمَّ رَبَّ النَّيِّ مُحَمَّدٍ ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَدْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأُجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا " حم النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأُجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا " حم النَّبِي مُحَمَّدٍ ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا " حم

# (١٠) موت النبي ﷺ وأبي بكر

- عَنِ الْبَهِيِّ قَالَ لَمَّ احْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ جَاءَتْ عَائِشَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا فَتَمَثَّلَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ ...

  لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى ... إِذَا حَشْرَ جَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

  فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ قُولِي {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المُوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحيد} انْظُرُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ فَاغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا فَإِنَّ الحُيَّ أَحْوَجُ إِلَى الجُدِيدِ مِنَ المُيِّتِ.

# (١١) موعظة في تأخير العمر

- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْذَرَ اللهُ ۗ إِلَى امْرِيِّ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً .خ
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ أَحْيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ
   سَنَةً، لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ ، لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ " حم
- عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ اللهِ ﷺ:
- أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي الْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الْأَمَلِ» خ
- عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «خَطَّ النَّبِيُ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، وَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجُلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الخُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا.» خ
- عَنْ أَنْسٍ قَالَ: «خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا فَقَالَ: هَذَا الْأَمَلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخُطُّ الْأَقْرَبُ.» خ
- وَقَالَ عَلِيٌّ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ ابَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَالإِحْسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ .خ

# (١٢) نزع الروح

• عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ المُيِّتَ تَحْضُرُهُ المُلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالُوا اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الجُسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ قَالَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجِسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِري بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ قَالَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ قَالُوا اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِينَةُ كَانَتْ فِي الجُسَدِ الْخبيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيم وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ فَلَا يَزَالُ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فُلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الجُسَدِ الْخِبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهُ لَا يُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّهَاءِ فَتُرْسَلُ مِنْ السَّهَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ. حم • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله عَلَيْ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْض، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " اسْتَعِيذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّ تَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، "، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجُنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجُنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمُوْتِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيْتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانٍ ". قَالَ: " فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْحُنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ " قَالَ: " فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْنِي بِهَا، عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمُلائِكَةِ، إلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ

الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّنَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ". قَالَ: " فَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلكَان، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيح جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْحُبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَح أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بَمَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ "، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله على: {لَا تُفَتَّحُ هُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: ٤٠] فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: " اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينِ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ". ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ، فَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ} [الحج: ٣١] " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَافْرشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْحُبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِم السَّاعَةَ "حم

# (١٣) خروج الروح والصعود إلى السماء

🖸 عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ، فَقَالَ: " أَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْمؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، وَانْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا، تَنَزَّلَتْ إِلَيْهِ الْلَائِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهمُ الشَّمْسَ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَنّ وَحَنُوطٌ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ، صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللهَ: أَنْ يُعْرَجَ برُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبِّ عَبْدُكَ فُلَانٌ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ، فَإِنّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى " قَالَ: " فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ، إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ، فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ، وَدِيني الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ ، فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّك؟ مَا دِينُك؟ مَنْ نَبيُّك؟ وَهِيَ آخِرُ فِنْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: ٢٧] فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ، طَيِّبُ الرِّيح، حَسَنُ الثِّيَابِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنَ الله وَنَعِيم مُقِيم، فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللهُ بِخَيْرٍ، مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، كُنْتَ وَالله سَريعًا فِي طَاعَةِ الله، بَطِيئًا عَنْ مَعْصِيَةِ الله، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الجُنَّةِ، وَبَابٌ مِنَ ٱلنَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللهَ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ هَذَا، فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجُنَّةِ قَالَ: رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ كَيُما أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، فَانْتَزَعُوا رُوحَهُ، كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الْكَثِيرُ الشِّعْبِ مِنَ الصُّوفِ المُبْتَلِّ، وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ، فَيَلْعَنْهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابِ، إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللهَ: أَنْ لَا تَعْرُجَ رُوحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ، قَالُوا: رَبِّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَبْدُكَ، قَالَ: أَرْجِعُوهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، قَالَ: فَإِنَّهِ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ، إِذَا وَلَوْا عَنْهُ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ ، وَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِهَوَانٍ مِنَ الله، وَعَذَابٍ مُقِيمٍ، فَيَقُولُ: وَأَنْتَ ، فَبَشَّرَكَ اللهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنْا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ الله، سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ الله، فَجَزَاكَ اللهُ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ الله، سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ الله، فَجَزَاكَ اللهُ شَرَّا، ثُمَّ يُقَولُ: ثَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، كُنْتَ بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ الله، سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ الله، فَجَزَاكَ اللهُ شَرَّا، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكُمُ فِي يَدِهِ مِرْزَبَةٌ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلُ كَانَ ثُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى يَصِيرَ ثُرَابًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ اللهُ كَمَا كَانَ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الثَّقَلَيْنِ ". قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ: " ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ وَيُمَهَّدُ مِنْ فُرُسُ النَّارِ " حم

#### (۱٤) موعظة كراهية الموت

- قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمُوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمُوْتُ اللَّهُ وَالَحِنَّ اللَّهُ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ اللهُ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكُرِهَ اللهُ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكُرِهَ اللهُ لَلهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَكُرِهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله
- عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِّ أَحَبَّ اللهُّ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهَّ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ . خ
- - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ

الله كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَكَرَاهِيَةُ المُوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المُوْتَ فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللهُ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ .» حم

# (١٥) موعظة روح المؤمن

وَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ إِلَى رَوْحِ اللهُ وَرَجُّانٍ وَرَبِّ عَيْرِ عَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهُ وَرَجُّانٍ وَرَبِّ عَيْرِ عَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ النِّي حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ النَّي جَاءَتْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ عَمَّ اللَّانَ فَيَقُولُونَ بِهِ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ وَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ فَيَشُولُونَ هُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ فَيَشُولُونَ اخْرُجِي فَقُولُونَ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَنَهُ مَلَائِكُمْ أَلْوَنَا فِي عَمِّ الدُّنْيَا فَإِلَى أَمُّهِ الْمُاوِيَةِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَنَهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْعٍ فَيَقُولُونَ اخْرُجِي مَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ سَلِي فَي فَقُولُونَ مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ . صحيح سنن النسائي

# (١٦) موعظة الإسراع في الجنازة

- عَن مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيْلِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيْلِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي وَقَالَ قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ يَعْنِي السُّوءَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيْلِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي . صحيح سنن النسائي
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . خ
- عَن مِهْرَانَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ المُوْتُ قَالَ لَا تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ وَأَسْرِعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع
- عَن مِهْرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ حِينَ حَضَرَهُ المُوْتُ لَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا وَلَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ وَأَسْرِعُوا بِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ قَدِّمُونِي قَلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي . ومسند أحمد قَدِّمُونِي وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوءُ عَلَى سَريرهِ قَالَ يَا وَيْلَهُ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي . ومسند أحمد
- عن أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْبَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ . (حم)
- وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَريبًا مِنْهَا.

## (١٧) موعظة مكان الموت

- قَالَ عَبْدُ اللهِ: " أُوتِي نَبِيُّكُمْ ﷺ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ خُسٍ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ مَعْدَا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ مَعْدَا اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [لقمان] "
- عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَضَى الله ۗ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً . (ت)
- عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَضَى اللهُ مِيتَةَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً (حم)
- عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُقَدَّرُ لِأَحَدٍ يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا حُبِّبَتْ إِلَيْهِ وَجُعِلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ (حم)
- عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً أَوْ قَالَ: بَهَا حَاجَةً أَوْ قَالَ: بَهَا حَاجَةً » ت
- عَنْ الْأَذْرَعِ السُّلَمِيِّ قَالَ جِنْتُ لَيْلَةً أَحْرُسُ النَّبِيُّ ﴿ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ فَخَرَجَ النَّبِيُ ﴾ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ فَهَاتَ بِاللَّهِينَةِ فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ فَحَمَلُوا نَعْشَهُ فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ بَعْضُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## (١٨) موعظة ضغطة القبر

- عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى قَالَ هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
   وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ (ن)
- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " لَهَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ،
   وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّهَاءِ، شُدِّدَ عَلَيْهِ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُ "حم
- عَنْ جَابِرٍ:أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ، وَجِنَازَةُ سَعْدٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِم: (اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَن )
  - عَنْ أَنَس: قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ وَجِنَازَةُ سَعْدٍ مَوْضُوْعَةٌ: (اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَن )
- وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي جِنَازَةٍ، فَلَيَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ قَعَدَ عَلَى شَفَتِه، فَجَعَلَ يُرَدِّدُ بَصَرَهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: " يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُمْلَأُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا "، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللهِ؟ الْفَظُّ المُسْتَكْبِرُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللهِ؟ الضَّعِيفُ المُسْتَضْعَفُ ذُو الطِّمْرَيْن، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَّ اللهُ قَسَمَهُ " مسند أحمد
- عن ابن عباس . قال ﷺ : لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ رُوخِيَ عَنْهُ . ( طب )
  - عن أنس قال ﷺ ( لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هذَا الصَّبِيُّ ) (ع، والضياء).
  - عن أبي أيوب قال ﷺ: ( لَوْ أُفْلِتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لِأُفْلِتَ هذَا الصَّبِيُّ ) ( طب )

# ( ١٩) موعظة موت عمرو ابن العاص

- وَ عَنِ ابْنِ شَيَاسَةَ الْمُهْرِى قَالَ حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِبَاقَةِ الْمُوْتِ. فَبَكَ طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجُهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ يَا أَبْتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَأَنْ الله وَالله وَا الله وَالله وَال
- وَعَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو عَلَى مِصْرَ، فَثَقُلَ، فَقَالَ لِصَاحِبِ شُرْطَتِهِ: أَدْخِلْ وُجُوْهَ أَصْحَابِكَ. فَلَيَّا دَخَلُوا، نَظَرَ إِلَيْهِم، وَقَالَ: هَا قَدْ بَلَغْتُ هَذِهِ الْحَالَ، رُدُّوْهَا عَنِي. فَقَالُوا: مِثْلُكَ أَصْحَابِكَ. فَلَيَّا دَخَلُوا، نَظَرَ إِلَيْهِم، وَقَالَ: هَا قَدْ بَلَغْتُ هَذِهِ الْحَالَ، رُدُّوْهَا عَنِي. فَقَالُوا: مِثْلُكَ أَيُّهَا الأَمِيْرُ يَقُوْلُ هَذَا؟ هَذَا أَمْرُ اللهِ النَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ. قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَتَعِظُوا، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهُا حَتَّى مَاتَ. سير أعلام النبلاء
- عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ دَعَا حَرَسَهُ عِنْدَ المَوْتِ، فَقَالَ: امْنَعُوْنِي مِنَ المَوْتِ. قَالُوا: مَا كُنَّا نَحْسِبُكَ تَكَلَّمُ بِهَذَا. قَالَ: قَدْ قُلْتُهَا، وَإِنِّي لأَعْلَمُ ذَلِكَ؛ وَلأَنْ أَكُوْنَ لَمْ أَتَّخِذْ المَوْتِ. قَالُوتِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَيَا وَيْحَ ابْنِ أَبِي طَالِبِ إِذْ يَقُوْلُ:

حَرَسَ امْرَءاً أَجَلُهُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا بَرِيْءٌ فَأَعْتَذِرَ، وَلَا عَزِيْزٌ فَأَنْتَصِرَ، وَإِنْ لَا تُدْرِكْنِي مِنْكَ رَحْمَةٌ، أَكُنْ مِنَ الهَالِكِيْنَ. سير أعلام النبلاء

- عَنْ عَبْدِ الله بِنِ عَمْرٍو: أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ: إِذَا مِتُّ، فَاغْسِلْنِي غَسْلَةً بِاللَاءِ، ثُمَّ جَفِّفْنِي فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ اغْسِلْنِي الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ فِيْهِ كَافُوْرٌ، ثُمَّ جَفِّفْنِي، وَأُمَّ اغْسِلْنِي الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ فِيْهِ كَافُوْرٌ، ثُمَّ جَفِّفْنِي، وَأَلْبِسْنِي الثَّيَابَ، وَزِرَّ عَلَيَّ، فَإِنِّي مُخْاصَمٌ. ثُمَّ إِذَا أَنْتَ مَمْلَتْنِي عَلَى السَّرِيْرِ، فَامْشِ بِي مَشْياً بَيْنَ المِشْيتَيْنِ، وَكُنْ خَلْفَ المَّرِيْرِ، فَامْشِ بِي مَشْياً بَيْنَ المِشْيتَيْنِ، وَكُنْ خَلْفَ المَّرِيْرِ، فَامْشِ بِي مَشْياً بَيْنَ المِشْيتَيْنِ، وَكُنْ خَلْفَ المَنْ المَكَلِّكَةِ، وَخَلْفَهَا لِبَنِي آدَمَ، فَإِذَا أَنْتَ وَضَعْتَنِي فِي القَبْرِ، فَسُنَّ وَكُنْ خَلْفَ المَنْ المَكْرِعُكَةِ، وَخَلْفَهَا لِبَنِي آدَمَ، فَإِذَا أَنْتَ وَضَعْتَنِي فِي القَبْرِ، فَسُنَّ عَلَيْ التَّرُابَ سَنَّا. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا فَأَضَعْنَا، وَنَهَيْتَنَا فَرَكِبْنَا، فَلَا بَرِيْءٌ فَأَعْتَذِرَ، وَلَا عَزِيْزُ فَأَنْتَصِرَ، وَلَكِنْ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ. وَمَا زَالَ يَقُوْهُا حَتَّى مَاتَ سير أعلام النبلاء
- لا احتضر عمرو بن العاص قال: اللهم أمرتني فلم ائتمر، وزجرتني فلم أزدجر، ووضع يده في موضع الغل، فقال: اللهم لا قوى فأنتصر، ولا برئ فأعتذر، ولا مستكبر بل مستغفر،
   لا إله إلا أنت. فلم يزل يرددها حتى مات. رحمه الله. بهجة المجالس وأنس المجالس
- وفي خبر آخر، قيل لعمرو بن العاص في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك؟ قال: أجدني أذوب ولا أثوب. فلما قربت نفسه من أن تفيض قال له ابنه: قد كنت تحب أن ترى عاقلاً فطناً قد احتضر؛ فتسأله عما يجد المحتضر وقد احتضرت، وأنا أحب أن تصف لي الموت. فقال: أجد كأن المساء منطبقة على الأرض، وكأني أتنفس من خرم إبرة العاقبة. بهجة المجالس
- وَكَانَ عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنهُ يَقُول لَوَدِدْت أَنِّي رَأَيْت رجلا لبيبا حازما قد نزل بِهِ المُوْت فيخبرني عَن المُوْت فَلم نزل بِهِ المُوْت قيل لَهُ يَا أَبَا عبد الله قد كنت تَقول في حياتك وددت أَنِّي رَأَيْت رجلا لبيبا حازما قد نزل بِهِ المُوْت يُخْبِرنِي عَن المُوْت وَأَنت ذَلِك الرجل اللبيب الحازم وقد نزل بك المُوْت فَأنت أَنْ السَّمَوَات أطبقت على الأَرْض وَأَنا بَينهمَا وَكَأن نَفسِي يخرج من ثقب إبره وَكَأن غُصْن شوك يجر من هامتي إلى قدمي
- ويروى عَن مَكْحُول رَحَمه الله عَن النّبي ﷺ أَنه قَالَ لَو أَن شَعْرَة من شَعرَات المُيّت وضعت على أهل
   السّمَوَات وَالْأَرْض لماتوا بِإذن الله تَعَالَى لِأَن فِي كل شَعْرَة من المُيّت المُوْت وَلَا يَقع المُوْت على شَيْء إلّا مَات

## (۲۰) موعظة السؤال

• عن أبي هُرَيْرة عن النّبِي على الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرً فَيُعُولُ فَرْعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فَيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ مَلْ رَأَيْتَ الله فَيقُولُ مَا يَنْبُغِي عُمَدٌ رَسُولُ الله عَلَيْ جَاءَنا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ الله فَيقُولُ مَا يَنْبُغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله قَنُومُ لَهُ فُوْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَى وَهُرَتَهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى وَقَاكَ الله ثَيْمَ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله وَيُحَلِّمُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله وَيُعَلَّلُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله وَيُعَلَّلُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فَيْقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَيُقَالُ لَهُ الْطُرُ إِلَى وَهُ الله عَلَى الْمُؤْمِ لَعُ لَله وَيَعَلَ المَّلُ عَلَيْهِ فَيْقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَيُقَالُ لَهُ الْقُولُ إِلَى مَا صَرَفَ الله تُعْرَامُ لَهُ الله فَيْقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا لَهُ فَيْقُولُ مَا مَلَا الرَّعُلُ الله فَيْقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَيُقَالُ لَهُ الْمُؤْمُ إِلَى مَا صَرَفَ الله تَعْفُلُ كُنْتَ وَعَلَيْهِ الْمُؤْمُ إِلَى النَّا اللَّهُ عَلَى الشَّكَ كُنْتَ وَعَلَيْهِ الْمُعْدُلُ عَلَى الشَّكَ كُنْتَ وَعَلَيْهِ الْمُعْمُ الْمُعْمُلُومُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ إِلَى السَّاعَ الله وَعَلَى السَّلُ كُنْتَ وَعَلَيْهِ الْمُؤْمُ إِلَى اللله عَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّلُكُ كُنْتُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَامُ الْمُؤُمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤُمِلُومُ اللَ

• وَرَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سُئِلَ المُسْلِمُ فِي الْقَبْرِ فَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَيَكُونُ التَّثْبِيتُ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ لِمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا، مُخْلِصًا، مُطِيعًا للهَّ تَعَالَى.

أَحَدُهَا فِي حَالِ مُعَايَنَةِ مَلَكِ المُوْتِ، وَالثَّانِي فِي حَالِ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، وَالثَّالِثُ فِي حَالِ سُؤَالِهِ عِنْدَ المُحَاسَبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فَأَمَّا التَّثْبِيتُ عِنْدَ مُعَايَنَةِ مَلَكِ المُوْتِ فَهُو عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ، أَحَدُهَا الْعِصْمَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَتَوْفِيقُ الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى التَّوْحِيدِ حَتَّى تَخْرُجَ رُوحُهُ وَهُو عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالثَّانِي أَنْ تُبَشِّرُهُ اللَّائِكَةُ بِالرَّحْمَةِ، وَالثَّالِثُ أَنْ يَرَى مَوْضِعَهُ مِنَ الْجُنَّةِ وَالتَّنْبِيتُ فِي الْقَبْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا أَنْ يُلَقِّنَهُ اللهُ تَعَالَى وَالثَّالِثُ أَنْ يَرَى مَوْضِعَهُ مِنَ الْجُنَّةِ وَالتَّنْبِيتُ فِي الْقَبْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا أَنْ يُلَقِّنَهُ اللهُ تَعَالَى الصَّوابَ حَتَّى يُجِيبَهُمَا بِهَا يَرْضَى مِنْهُ الرَّبُّ، وَالثَّانِي أَنْ يَزُولَ عَنْهُ الْحُوْفُ وَالْمَيْبَةُ وَالدَّهْشَةُ، وَالثَّالِثُ أَنْ يَرُى مَكَانَهُ فِي الْجُنَّةِ فَيَصِيرَ الْقَبْرُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجُنَّةِ.

وَأَمَّا التَّنْبِيتُ عِنْدَ الْحِسَابِ، فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ، أَحَدُهَا أَنْ يُلَقِّنَهُ الحُجَّةَ عَمَّا يَسْأَلُ عَنْهُ، وَالنَّانِي وَأَمَّا التَّبْبِيتُ عِنْدَ الْحِسَابَ. وَالثَّالِثُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ الزَّلَلَ وَالخُطَايَا، وَيُقَالُ التَّبْبِيتُ فِي أَرْبَعَةِ أَنْ يُسَهِّلَ عَلَيْهِ الْحِسَابَ. وَالثَّالِثُ عَنْدَ الْحِسَابِ، أَحُولُهِ، وَالثَّالِثُ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَالرَّابِعُ عِنْدَ الطِّرَاطِ، حَتَّى يَمُرَّ كَالْبَرُقِ الْخُاطِفِ. تنبيه الغافلين وَالرَّابِعُ عِنْدَ الطِّرَاطِ، حَتَّى يَمُرَّ كَالْبَرُقِ الْخُاطِفِ. تنبيه الغافلين

## (٢١) موعظة عذاب القبر

- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ . سنن ابن ماجة
- عن ابن عباس قال ﷺ ( إنّ عامّةَ عذابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ فَتنَزّهُوا مِنْهُ ) والبزار طب ك )
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهَّ عَلَّ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ جَعَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدةً ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمُ يَيْبَسَا. ق. قَوْلُهُ عَلا : لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ يَعْنِي: لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ يَعْنِي: لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ الْبَوْلِ يَعْنِي : لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ يَعْنِي : لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ الْبَوْلِ يَعْنِي عَنِ الأَعْمَشِ: لاَ يَسْتَبْرِئُ مَنْ لاَ يَتَوَقَّى
- وَعَن أَبِي أُمَامَة رَضِي الله عَنهُ عَن النّبِي ﷺ قَالَ اتّقوا الْبَوْل فَإِنّهُ أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد فِي الْقَبْر الترغيب والترهيب للمنذرى

عن زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: ﴿ بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيْ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَوْ خُسْةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَوُّلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، وَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَوُّلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلا أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّهُ مِنْ عَذَابِ الللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُوذُ وا بِاللهِ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ. » م

أسباب عذاب القبر: الْغَيْبَة ، والنميمة، وَالْبَوْل ، الغلول وهو: أخذ شيء من بيت مال المسلمين. الكذب. هجر القرآن، يعنى: عدم تلاوته.الزنا. الربا.

# (٢١) موعظة التعوذ من عذاب للقبر

- عن أبي هريرة قال ﷺ ( اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابِ القَبْرِ اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والْمَاتِ ) ( خدت ن ) اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والْمَاتِ ) ( خدت ن )
- عن أم مبشر قال ﷺ (إسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذابِ القَبْرِ إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ عَذاباً تَسْمَعُهُ البَهائِمُ ) (حم طب).
- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَوُّلاءِ الْخُمْسِ، وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُمَّ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنَ البُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " حم
- و عن أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ﴿ يَقُولُ: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﴾ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَاتِ. » خ
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: ١] " حم
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُو لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَلِهِ اللَّكُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَ ﴾ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ اللّه الله عَلَى حَتَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ الل
  - وَرُوِّي عن ابن مسعود ، أنه قال في سورة الملك : هي المانعة من عذاب القبر .
- عن ابن عمرو قال ﷺ ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ الله تَعَالَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ ) ( حم ت ).

#### (٢٢)موعظة لا اله إلا الله

- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ قَالَ وَالْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ النَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَهُمْ لَا يَدْرُونَ هَلَا الله وَلَا الله وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا الله وَلَا مُلَقًا لَلهُ صِلَةً مُا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا عَلَى مَلْ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ خُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ خُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ خُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ خُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ فَلَا لَكُ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا صِلَةً تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا . (جة )
  - عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ . (م)
- عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِمِمْ (خ)
  - عن أبي هريرة قال ﷺ ( إنها يُبْعَثُ الناس على نِيَّاتِهمْ ) هـ
- عن أنس بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي (خ)
- عَن أَبِي سعيد الْخُدْرِيِّ عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ قَالَ مُوسَى يَا رَب عَلَمْنِي شَيْئا اذكرك بِهِ وَأَدعوك بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ موسَى يَا رَب كَلْ عِبَادَك يَقُولَ هَذَا قَالَ قَل لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ موسَى يَا رَب كُلْ عِبَادَك يَقُولَ هَذَا قَالَ قَل لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ يَا مُوسَى لَو أَن السَّمَوَات السَّبع وعامرهن عَيْري وَالْأَرضين السَّبع فِي كفة وَلَا إِلَه إِلَّا الله فِي كفة مَالَتْ بَهِن لَا إِلَه إِلَّا الله. ن

# (٢٣) موعظة الموقف يوم الحشر

- عن الْقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْخُلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَالله مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَالله مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلُ اللَّهِ الْعَيْنُ قَالَ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَا لِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ ( م )
- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ: " يُحْشَرُ النّاسُ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "، ثُمَّ قَرَأً: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} [الأنبياء: ١٠٤] صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَتُعْشِئُ بَقِيتَهُمُ النّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَلْوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِعَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا.» خ
- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ .» م
- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ ﷺ: يَا عَائِشَةُ، الْأَمْرُ أَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ .»م
  - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ۖ ﷺ -: " يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ" جة

# (٢٤) موعظة ما ينجى من أهوال يوم القيامة

- عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ : ﴿ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾. خ
- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَفْسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللهُ عَنْهُ
   كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ . صحيح مسلم
- عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَ ﴿ وَسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الحُيْرِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِرًا كُخَالِطُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ فَقَالَ اللهُ لِلرَّبِكَتِهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيح
- عَنْ عَبْدِ اللهِ آبِنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اللهِ عَنْ مُعْسِرِ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ . (م)
  - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ ﷺ: " لَا يَسْتُرُ عَبْدُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " حم
- عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: " مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا، سَتَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا فَكَّ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا فَكَّ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ " حم

## (٢٥) موعظة ظل العرش

- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّا إِلاَّ ظِلَّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عَبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله وَ خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الله مُعَلِّقًا فِي الله مَعْ وَرَجُلٌ نَعَدُ الله مَعْ الله الله مَعْ الله مُعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مُعْ اللهُ الله الله مُعْ الله مُعْ الله مُعْ الله مُعْ الله الله مُعْ الله الله الله المُعْ الله الله الله الله الله المُعْ الله الله الله المُعْ الله المُعْ الله المُعْ الله المُعْ الله المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ الله الله المُعْلَمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ ال
  - عَنْ أَبِي الْيَسَر قالِ ﷺ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ .م
- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ " حم
- عن أنس قال رسول الله ﷺ -: "التاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ العَرْشِ يومَ القِيَامَةِ" زهر الفردوس
- عقبة بن عامر قال ﷺ : إنَّ الصَّدقةَ لتُطفيءُ عَن أهلِها حرَّ القبورِ ، وإنَّما يَستَظلُّ المؤمِنُ يومَ القيامةِ في ظلِّ صدقتِهِ . صحيح الترغيب

### (٢٦) موعظة إنظار المعسر

- عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ إِلَّا أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الجُنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُبايعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُ اللَّعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ فَغُفِرَ لَهُ مَ وَإِمَّا ذُكِّرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُبايعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكُتُمُونَ الله تَحديثًا قَالَ يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجُوازُ فَكُنْتُ أَبايعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجُوازُ فَكُنْتُ أَيْسَرَ فَقَالَ الله أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ ثَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي . (م)
- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ .ت
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَعْسَرَ اللَّهْ سَرُ تَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ الله يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ عَنْهُ» الطيالسي
- عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَيُبَايِعُهُمْ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ وَمُتْجَارٍ، فَيَأْتِيهِ المُعْسِرُ وَالْمُسْتَنْظِرُ» فَيَقُولُ لَهُ: «كِلْ، وَأَنْظِرْ، وَتَجَاوِزِ الْيَوْمَ، فَتُجَاوِزَ عَنَا» كَاتِبٌ وَمُتْجَارٍ، فَيَأْتِيهِ المُعْسِرُ وَالمُسْتَنْظِرُ» فَيَقُولُ لَهُ: «كِلْ، وَأَنْظِرْ، وَتَجَاوِزِ الْيَوْمَ، فَتُجَاوِزَ عَنَا» قَالَ: «فَلَقِيَ اللهُ وَلَا يَعْمَلْ خَيْرًا غَيْرَهُ فَغَفَرَ لَهُ» مصنف ابن أبي شيبة

## (٢٧) موعظة السؤال يوم القيامة

- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : " لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خُسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا عَلِمَ " ت
- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ . (ت)
- عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُلِّبَ. قَالَتْ قُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: { فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} قَالَ: ذَلِكِ الْعَرْضُ »خ
- عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، اللهُ عَالَىٰ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا } فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ.» خ
  - عن عَبْدَ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ. » خ
- عن أَبُي هُرَيْرَةَ: إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ اللَّسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ المُّكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَثَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مَنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ المُفْرُوضَةِ مِنْ تَطَوَّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ المُفْرُوضَةِ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ اللهَّ عَمَالِ المُفْرُوضَةِ مَنْ لَوْ ذَلِكَ " جة

#### (۲۸) موعظة النجوي

- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ المَّازِنِيِّ ، قَالَ : " بَيْنَهَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُمَا ، آخِذُ بِيدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي النَّجْوَى ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ ، فَيَقُولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ، الله عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ ، فَيَقُولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ ، قَالَ اللهَ عَنَهُ عَلَيْهِ كَنَابَ عَلَيْكَ فِي اللهَّيْقُولُ : سَتَرْتُهَ عَلَيْكَ فِي اللهُ الْكَافِرُ وَاللّهُ الْقُونَ : سَتَرْتُهَ عَلَيْكَ فِي اللّهَ عَلَيْكَ فَي اللّهَ عَلَيْكَ فِي اللّهُ عَلَيْكَ فَي اللّهُ اللّهَ الْكَافِرُ وَاللّهُ الْقُونَ وَاللّهُ الْعَنْ اللّهَ عَلَيْكَ فِي اللّهُ عَلَى الظّالِينَ "
- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْ جُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمُ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَّرُةٍ»، وَلَوْ بِشِقِّ مَّرُةٍ»، وَلَوْ بِكِلِمَةٍ طَبَّبَةٍ . صحيح مسلم

#### (٢٩) موعظة ستر الله لعبده

- وَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخُلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلَّا»، كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: مَنْ هَذَا شَيْئًا، أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْجَافِظُونَ، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرَجُ أَفَلَكَ عُذْرٌ، فَيَقُولُ: الْمَاعَةُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ: بِلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَعُولُ: بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ: يَعْفُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَنْقُلُ مَعَ اسْم الله شَيْءٌ. تَ

#### (٣٠) موعظة الحقوق

- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجُلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ .صحيح مسلم
- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمُ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. البخاري
- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله وَ عَالَ : ﴿ أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ﴾. قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَانِّمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ». لَفْظُ حَدِيثِهِمَ اسَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ فِي رِوايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ : ﴿ فَيُقْضَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ فِي النَّارِ ». لَفْظُ حَدِيثِهِمَ اسَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ فِي رِوايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ : ﴿ فَيُقْضَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

#### (٣١) موعظة المحاسبة

- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المُوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَثَمَنَى عَلَى اللهِ . ت . قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال
- وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ
   وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا. ت
- وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ
   مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبُسُهُ ( ت )
- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ . سنن النسائي
- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ . ن
- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ (س)

## (٣٢) موعظة الثبات في القبر

فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِى. فَيَقُولاَنِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِى. فَيُتُولُنِ فَيَقُولاَنِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِى. فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّبَاءِ: أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأُلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ». قَالَ: « فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ». قَالَ: « وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ ». زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: « ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكُمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلُ لَصَارَ تُرَابًا ». قَالَ: « فَيَضْرِبُهُ مِا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا ». قَالَ: « ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ ». د

• عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ كُمَّدًا رَسُولُ الله وَ فَوْلُهُ { يُثَبِّتُ الله الله الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلْمُ عَلَمْ عَلَا الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَمْ عَلَمْ

ق

## (٣٣) موعظة ميسر لم خلق له

- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ الجُنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهَ أَفَلَا نَتَكُلُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ الجُنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ الله اللَّا أَفَلَا نَتَكُلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأً {فَأَمَّا مَنْ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأً {فَأَمَّا مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} الْآيَةَ . خ
  - عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، فِيهَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: (كُلٌّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له). خ
    - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ»
- وَقَالَ عَبْدُ الله َّبْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله مَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَلْمُ : «كُلٌّ مُيسَّرٌ لِمَا قُدِّرَ لَهُ» خلق أفعال العباد
- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: « قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعُلِمَ أَهْلُ الجُنَّةِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قِيلَ: فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ . »جة
- عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعَمَلُ فِيهَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْقَلَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْقَلَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْقَلَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْقَادِيرُ، وَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ اللَّهَادِيرُ، أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ؟ قَالَ: «بَلْ فِيهَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْقَادِيرُ، وَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» م

#### (٣٤) موعظة شعر الزهد

## قال أبو العتاهية:

إِنَّ الطّبيبَ بِطِبِّهِ وَدَوائِهِ ما لِلطّبيب يَموتُ بِالداءِ الَّذي ذَهَبَ المُداوي وَالمُداوي وَالَّذي

# قال الإمام على أو الشافعي:

النَفسُ تَبكى عَلى الـدُنيا وَقَـد عَلِمَـت فَإِن بَناها بِخَيرِ طابَ مَسكَنُها أَموالُنا لِذَوي الميراثِ نَجمَعُها كَم مِن مَدائِنَ في الآفاقِ قَد بُنِيَت لِكُلِّ نَفس وَإِن كانَت عَلى وَجَل فَالَمرَءُ يَبسُطُها وَالدَهرُ يَقبُضُها

# قال الإمام الشافعي:

وَمَن نَزَلَت بساحَتِهِ المنايا وَأَرضُ اللهَ واسِعَةٌ وَلَكِن دَع الأَيَّامَ تَغدِرُ كُلَّ حِينٍ

لا يَستَطيعُ دِفاعَ مَكروهٍ أَتى قَد كانَ يُبرِئُ جُرحَهُ فيها مَضي جَلَبَ الدَواءَ وَباعَهُ وَمَن اِشتَرى

إِنَّ السَلامَةَ فيها تَركُ ما فيها لا دارَ لِلمَرءِ بَعدَ المَوتِ يَسكُنُها إلَّا الَّتي كانَ قَبلَ المَوتِ بانيها وَإِن بَناها بَشَرِّ خابَ بانيها أَينَ الْمُلُوكُ الَّتِي كَانَت مُسَلطَنَةً حَتَّى سَقاها بِكَأْسِ الْمُوتِ ساقيها وَدُورُنا لِخِرابِ الدَّهِرِ نَبنيها أُمسَت خَراباً وَدانَ المَوتُ دانيها مِنَ المَنيَّةِ آمالُ تُقَوِّيها وَالنَفْسُ تَنشُرُها وَالمَوتُ يَطويها

فَلا أَرضٌ تَقيهِ وَلا سَماءُ إذا نَزَلَ القضاء ضاقَ الفضاء فَمَا يُغني عَنِ المَوتِ الدَواءُ

#### (٣٥) موعظة شعر الزهد

في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب:

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ عَمِيَ الْبَصَرُ. وَأَنْشَدُوا فِي ذَلِكَ لِأَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

وَكَانَ ذَا رَأْيِ وَعَقْلٍ وَبَصَرْ إِذَا أَرَادَ اللهُ أَمْرًا بِامْرِيِّ وَحِيلَةٍ يَفْعَلُهَا فِي دَفْع مَا يَأْتِي بِهِ مَحْتُومُ أَسْبَابِ الْقَدَرْ غَطَّى عَلَيْهِ سَمْعَهُ وَعَقْلَهُ حَتَّى إِذَا أَنْفَذَ فِيهِ حُكْمَهُ

قال طرفة بن العبد:

أرى الموتَ لا يُرعي على ذي قرابةٍ لَعَمْرُكَ! ما الأيامُ إلا مُعارَةٌ قال قيس بن الخطيم:

مَتِي يَأْتِ هَذَا المَوتُ لا تَبقَ حاجَةٌ

وكلُّ شباب أو جَدِيدٍ إلى بليَّ

أنا الموت الذي لابدَّ منه من ديوان ابن الخياط:

وَأَكْدَرُ مَا كَانَتْ حَياةً نُفُوسِها إذا مَا صَفَتْ أَذْهَانُهَا وَعُقُولُهَا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَحْلُو لَهُ الْعَيْشُ بَعْدَما وَأَتْ كُلُّ نَفْس أَنَّ هذا سَبِيلُها

وَسَلَّ مِنْهُ ذِهْنَهُ سَلَّ الشَّعَرْ رَدَّ عَلَيْهِ عَقْلَهُ لِيَعْتَبِرْ

وإنْ كان في الدّنيا عزيزاً بمَقعَدِ فها اسطَعْتَ مِن مَعرُوفِها فتزَوّدِ

لِنَفْسِيَ إِلَّا قَد قَضَيتُ قَضاءَها وكُلُّ امرِيءٍ يَوْماً إلى الله صائِرُ

فليس لهارب منه نجاء

يُشَهِّي إِلَّيَّ المُّوْتَ عِلْمِي بِأَمْرِها وَرُبَّ حَياةٍ لا يَسُرُّكَ طُولُها

# يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ قَدْ أَوْرَيْتَنِي سَقَّا قَدْ طَالَ حُزْنِي فَهَا أَرْجُوكَ ثَانِيَةً

# أَلَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ أَصْبَحْتَ فِي الثَّرَى ... طُرًّا وَكَيْفَ الْآنَ مِنْكَ الْجُوَارِحُ

قَدْ مَاتَ قَبْلَكَ أَقُوامٌ فَحِفْتُ بِهِمْ

أَبْقَى لَنَا فَقْدُهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا فَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ لِي سَمْعًا وَلَا بَصَرًا إِلَّا شَقَاءً فَأَمَرَّ الْعَيْشَ إِمْرَارًا

فَدَمْعُ عَيْنِي طُوَالَ الدَّهْرِ مُنْسَكِبُ

قَيَّدَكَ اللَّهْوُ بِالْأَجْرَانِ وَاللَّعِبُ

أَهْلَ الْمُقَابِرِ قَدْ تَسَاوَى بَيْنَكُمْ أَيْنَ الْمُلُوكُ بَنُو الْمُلُوكِ وَأَيْنَ مَنْ أَيْنَ الْحِسَانُ ذَوُو النَّضَارَةِ وَاللَّهَا أَيْنَ اللَّلِيحُ مِنَ الْقَبِيحِ الْأَسْوَدِ أَيْنَ الَّذِينَ عَلَى الْعِبَادَةِ أَقْبَلُوا أَيْنَ الَّذِينَ تَجَبَّرُوا وَتَكَبَّرُوا

أَيْنَ المَضِيفُ مِنَ الْكَرِيمِ السَّيِّدِ قَدْ كَانَ فِي الدُّنْيَا نَصِيرَ مُجْهَدِ وَحَمُوا قُلُوبَهُمُ عَنِ الْأَمْرِ الرَّدِي وَعَلَوْا عُلُوًّا لَمْ يَكُنْ بِالْمُرْشِدِ

قال منصور بن محمد الكريزي:

يزين الفتى في القبر مَا كان يفعل بغیر الذي یرضی به الله تشغل ولا بعده إلا الذي كان يعمل يقيم قليلا بينهم ثم يرحل

تتخير قرينا من فعالك إنها فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن فلا بد بعد القبر من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيسأل فلن يصحب الإنسان من قبل ألا نها الإنسان ضيف لأهله

#### (٣٦) موعظة شعر الزهد

ألا إن تقوى الله عنه خير مغبة وأفضل زاد الطاعن المترحل ديوان جرير:

قل للجبان إذا تأخر سرجه هل أنت من شرك المنية ناج ديوان ابن نباتة المصري :

# ديوان ذي الرمة:

يا مخرج الروح من جسمي إذا وفارج الكرب زحزحني عن النار

فَقُلْ لِلَّذِي قَدْ عَاشَ بَعْدَ قَرِيْنِهِ إِلَى مِثْلِهَا عَمَّا قَلِيْلٍ سَتُدْفَعُ فَقُلْ لِلَّذِي قَدْ خَوَاهُ مِنْ زَخَارِفَ تَخْدَعُ فَقُلْ لِلَذِي قَدْ خَوَاهُ مِنْ زَخَارِفَ تَخْدَعُ فَقُلْ لِلَذِي قَدْ خَوَاهُ مِنْ زَخَارِفَ تَخْدَعُ أَفِقٌ وَانْظُرِ الدُّنْيَا بِعَيْنِ بَصِيْرَةٍ تَجْدُ كُلَّ مَا فِيْهَا وَدَائِعَ تَرْجِعُ أَفِقٌ وَانْظُرِ الدُّنْيَا بِعَيْنِ بَصِيْرَةٍ تَحْدِدُ كُلَّ مَا فِيْهَا وَدَائِعَ تَرْجِعُ

كم تناسى الْقُبُور يَا مغرور حفر مَا بَهَا لعاص سرُور وتعامى عَنْهَا وَأَنت ترَاهَا ورحاها على الْأَنَام تَدور فَاتق الله حق تقواه وَاحْذَرْ كل هول يخافه المقبور

| تصير  | إِلَيْهَا | عَاجلا | للَّتِي |  |
|-------|-----------|--------|---------|--|
| محبور | مكرم      | رباها  | ڣۣ      |  |
| مثبور | مبعد      | الله   | رَحْمَة |  |

ودع اللَّهُو والبطالة واعمل تِلْكَ دَارِ الْبَقَاءِ فَكل تَقِيّ ولعاص مصر إِن لم تنله

يَا أَيَّهَا الرجل المزخرف قَبره وَلَعَلَّه فِي جَوْفه مغلول يَا أَيهَا الرجل المُقِيم بمنزل فيهِ الحُوادِث مَا أَقَامَ نزُول أَلا يغرك ملكه ونعيمه فالملك يفنى وَالنَّعِيم يَزُول

وَإِذَا حَمْلَتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَة فَاعْلَم بأنك بعْدهَا تَحْمُول

يقول لك الطّبيبُ دواك عندي إذا ما جسَّ كفّك والذّراعا يردَّ الموتَ ما قاسى النزاعا

ولو عرف الطّبيبُ دواء داءٍ

حصنٌ ولو شيدتَهُ بالجندَل

فالموتُ لا ينجيكَ من آفاتهِ

#### (٣٧) موعظة الفراق

- وَقَالَ حَاتِمٌ الْأَصَمُّ رَحِمَهُ اللهُّ تَعَالَى: أَرْبَعَةٌ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ: قَدْرُ الشَّبَابِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْمَرْضَى، وَقَدْرُ الصِّحَّةِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْمُرْضَى، وَقَدْرُ الصِّحَّةِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْمُرْضَى، وَقَدْرُ الصِّحَّةِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْمُرْضَى، وَقَدْرُ الصِّحَّةِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا المُوْتَى ق.
- قَالَ شَقِيقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَافَقَنِي النَّاسُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ قَوْلًا، وَخَالَفُونِي فِيهَا فِعْلًا: أَحَدُهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّا عَبِيدُ اللهَّ تَعَالَى، وَيَعْمَلُونَ عَمَلَ الْأَحْرَارِ، وَالثَّانِي قَالُوا: إِنَّ اللهَّ كَفِيلٌ لِأَرْزَاقِنَا، وَلَا قَالُوا: إِنَّ اللهَّ كَفِيلٌ لِأَرْزَاقِنَا، وَلَا تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ إِلَّا مَعَ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَالثَّالِثُ قَالُوا: إِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَهُمْ يَجْمَعُونَ اللَّالَ لِلدُّنْيَا، وَالرَّابِعُ قَالُوا: لَا بُدَّ لَنَا مِنَ المُوْتِ، وَيَعْمَلُونَ أَعْبَالَ قَوْم لَا يَمُوتُونَ اللَّالَ لِلدُّنْيَا، وَالرَّابِعُ قَالُوا: لَا بُدَّ لَنَا مِنَ المُوْتِ، وَيَعْمَلُونَ أَعْبَالَ قَوْم لَا يَمُوتُونَ

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْجُوَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُلَازِمَ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ وَيَجْتَنِبَ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ: فَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ النَّرْآنِ وَكَثْرَةُ التَّسْبِيحِ. فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الْقَرْآنِ وَكَثْرَةُ التَّسْبِيحِ. فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تُضِيءُ الْقَبْرَ وَتُوسِّعُهُ.

وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَعْتَنِهُا: فَالْكَذِبُ وَالْخِيَانَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْبُولُ.

- وَيُقَالُ التَّثْبِيتُ فِي أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ، أَحَدُهَا عِنْدَ المُوْتِ وَالثَّانِي فِي الْقَبْرِ، حَتَّى يُجِيبَ بِلَا خَوْفٍ،
   وَالثَّالِثُ عِنْدَ الْحِسَابِ، وَالرَّابِعُ عِنْدَ الصِّرَ اطِ، حَتَّى يَمُرَّ كَالْبَرْقِ الْخُاطِفِ
- وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بِهِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبِي كَثِيرًا مَا يَقُولُ: إِنِي لَأَعْجَبُ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ اللَّوْتُ وَمَعَهُ عَقْلُهُ وَلِسَانُهُ، فَكَيْفَ لَا يَصِفُهُ، قَالَ، ثُمَّ نَزَلَ بِهِ اللَّوْتُ وَمَعَهُ عَقْلُهُ عَلْهُ وَلِسَانُهُ وَلِسَانُهُ وَلِسَانُهُ وَلِسَانُهُ وَلِسَانُهُ وَلِسَانُهُ وَلِسَانُهُ عَنْدُ وَمَعَهُ عَقْلُهُ وَلِسَانُهُ كَيْفَ لَا يَصِفُهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ اللُوْتُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ، وَلَكِنْ سَأَصِفُ لَكَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلِسَانُهُ كَيْفَ لَا يَصِفُهُ ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ اللُوْتُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ، وَلَكِنْ سَأَصِفُ لَكَ مِنْهُ شَيْئًا، وَالله كَانَّ عَلَى كَتِفَيَّ جَبَلَ رَضُوى، وَكَأَنَّ رُوحِي تَخْرُجُ مِنْ ثُقْبِ إِبْرَةٍ، وَكَأَنَّ فِي جَوْفِي شَوْكَةَ وَلِلله كَأَنَّ وَي جَوْفِي شَوْكَةَ عَلْ اللهَّ كَأَنَّ وَي جَوْفِي شَوْكَةً عَلَى الْأَرْضِ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنِيَّ إِنَّ حَالِي قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى ثَلَاثَةِ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنِيَّ إِنَّ حَالِي قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى ثَلَاثَةٍ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ مَنَ إِنِهُ وَكَأَنَّ السَّمَاءَ أُطْبُونَ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنِيَّ إِنَّ حَالِي قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى اللَّهُ لَكُ اللَّهُ مَا أَنْ السَّمَاءَ أُولُو مُتَ فِي ذَلِكَ الْوقْتِ، وَكَأَنَّ الللَّامُ لَوْ مُتُ فِي ذَلِكَ الْوقْتِ، فَكَا لَيْلَامُهُ وَاللَّاسِ إِلَيَّ مَولَانِي عَلَى السَّرَايَا، فَيَا لَيْتَنِي مِتُ النَّاسِ إِلَيَّ مَا وَيُلَانِهُ وَاللَّهُ لَكُ الْكَالَةُ لَوْ مُتَ فِي ذَلِكَ الْوقْتِ،

ِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَالَ دُعَاءَ رَسُولِ اللهِّ ﷺ وَصَلَاتَهُ عَلَيَّ، ثُمَّ اشْتَغَلْنَا بَعْدَهُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، فَلَا أَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ حَالِي عِنْدَ اللهَّ تَعَالَى، فَلَمْ أَقُمْ عِنْدَهُ حَتَّى مَاتَ رَحِمَهُ اللهُّ

- وَفِي بعض الْخطب المروية: أَيَهَا النَّاس إِن لكم معالم فَانْتَهوا إِلَى معالمكم وَإِن لكم نَهايَة فَانْتَهوا إِلَى معالمكم وَإِن المُؤمن بَين مُخافتين بَين أجل قد مضى لَا يدْرِي مَا الله صانع فِيهِ وَأجل بَقِي لَا يدْرِي مَا الله صانع فِيهِ وَأجل بَقِي لَا يدْرِي مَا الله قَاض فِيهِ فليتزود العَبْد من نَفسه لنَفسِهِ وَمن دُنْيَاهُ لآخرته وَمن الحُياة قبل المُوْت يدْرِي مَا الله قَاض فِيهِ فليتزود العَبْد من نَفسه لنَفسِهِ وَمن دُنْيَاهُ لآخرته وَمن الحُياة قبل المُوْت فَإِن الدُّنْيَا خلقت لكم وخلقتم أَنْتُم للآخرة وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا بعد المُوْت من مستعتب وَمَا بعد الدُّنْيَا دَار إِلَّا الجُنَّة أَو النَّار.
- اللهم انهج بنا مناهج المفلحين وألبسنا خلع الإيهان واليقين وخصنا منك بالتوفيق المبين ووفقنا لقول الحق وإتباعه وخلصنا من الباطل وابتداعه وكن له مؤيدًا ولا تجعل لفاجر علينا يدًا واجعل لنا عيشًا رغدًا ولا تشمت بنا عدوًا ولا حاسدًا وارزقنا علمًا نافعًا وعملاً متقبلاً وفهمًا ذكيًا وطبعًا صفيًا وشفا من كل داء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

#### (٣٨) موعظة الحسن والفرزدق

• في البداية والنهاية قال الفرزدق فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

نَدِمْتُ نَدَامَةَ الْكُسَعِيِّ لَّا غَدَتْ مِنِّي مُطَلَّقَةً نَوَارُ وَكَانَتْ جَنَّتِي فَخَرَجْتُ مِنْهَا كَآدَمَ حِينَ أَخْرَجَهُ الضِّرَارُ وَكَانَتْ جَنَّتِي فَخَرَجْتُ مِنْهَا كَآدَمَ حِينَ أَخْرَجَهُ الضِّرَارُ فَلَوْ أَنِّي مَلَكْتُ يَدِي وَقَلْبِي لَكَانَ عَلَيَّ لِلْقَدَرِ الْخِيَارُ

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: لَمَّا مَاتَتِ النَّوَارُ بِنْتُ أَعْيَنَ بْنِ ضُبَيْعَةَ الْمُجَاشِعِيُّ امْرَأَةُ الْفَرَزْدَقِ وَكَانَتْ قَدْ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحُسَنُ الْبَصْرِيُّ فَشَهِدَهَا أَعْيَانُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْحُسَنُ عَلَى وَكَانَتْ قَدْ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحُسَنُ الْبَصْرِيُّ فَشَهِدَهَا أَعْيَانُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالْحُسَنُ عَلَى بَعِيرِهِ فَسَارَا، فَقَالَ الْحُسَنُ، لِلْفَرَزْدَقِ: مَاذَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَهِدَ هَذِهِ الْجِنَازَةَ الْيَوْمَ خَيْرُ النَّاسِ. يَعْنُونِكَ، وَ: شَرُّ النَّاسِ. يَعْنُونِي. فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا فِرَاسٍ لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ، وَلَسْتَ بِشَرِّ النَّاسِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ الْحُسَنُ: مَا أَعْدَدْتَ هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ بِخَيْرِ النَّاسِ، وَلَسْتَ بِشَرِّ النَّاسِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ الْحُسَنُ: مَا أَعْدَدْتَ هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ مُنْذُ ثَهَانِينَ سَنَةً. فَلَيَا أَنْ صَلَّى عَلَيْهَا الْحُسَنُ مَالُوا إِلَى قَبْرِهَا لِدَفْنِهَا، فَأَنْشَأَ الْفَرَزْدَقُ يَقُولُ:

أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِي أَشَدَّ مِنَ الْقَبْرِ الْتِهَابًا وَأَضْيَقَا إِذَا جَاءَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِدٌ عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا إِذَا جَاءَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِدٌ عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا لَقَدْ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ مَنْ مَشَى إِلَى النَّارِ مَعْلُولَ الْقِلَادَةِ أَزْرَقَا لِقَدْ خَابَ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ مَنْ مَشَى إِلَى النَّارِ مَعْلُولَ الْقِلَادَةِ أَزْرَقَا يُسَاقُ إِلَى نَارِ الجُحِيمِ مُسَرْبَلًا سَرَابِيلَ قَطْرَانٍ لِبَاسًا مُخَرَّقًا إِذَا شَرِبُوا فِيهَا الصَّدِيدِ مَرَّاتُهُمْ يَذُوبُونَ مِنْ حَرِّ الصَّدِيدِ مَرَّقًا

قَالَ: فَبَكَى الْحُسَنُ حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ الْتَزَمَ الْفَرَزْدَقَ وَقَالَ: لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ.

وَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: أَلَا تَخَافُ مِنَ اللهِ فِي قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ؟ فَقَالَ: وَاللهِ للهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَيْنَيَّ اللَّتَيْنِ أَبْصِرُ بِهَا، فَكَيْفَ يُعَذِّبُنِي؟!

[وفي رواية: فبكى الحسن وقال: يا همَّام، ما أعددتَ لهذا اليوم؟ فكم من مُحصَنةٍ قد قَذَفْتَها! فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. فقال: أستغفر الله. فقال الحسن: نحن وإياك على الأثر، فقال الفرزدق:

# ولسنا بأبقى بعدهم غير أنَّنا ... أقمنا قليلًا بعدهم وترحَّلُوا شهود الحسن البصري جنازة أبي رجاء مع الفرزدق

● عن إياس بن ابي تميمة الأفطس، قال: شهدت الحسن في جنازة أبي رجاء العطارديّ، وهو على بغلة والفرزدق يسايره على نجيبٍ وكنت على حمارٍ لي، فدنوت منها فسمعت الفرزدق يقول للحسن: يا أبا سعيد أتدري ما يقول أهل الجنازة؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: هذا خير شيخ بالبصرة، وهذا شرٌ شيخ بالبصرة، قالَ فقال الحسن: إذا يكذبوا يا أبا فراس، كم أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، ذاك خير من الحسن، وكم من شيخ مشرك أنت خير منه يا أبا فراس، قال: الموت يا أبا سعيد، قال له الحسن: وما أعددت له يا أبا فراس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة، يا أبا فراس كم من محصنة قد قذفتها، فاستغفر الله، قال: فهل من توبة أبا سعيد؟ قال: نعم. ثم وقف الحسن مليا ثم قال: أما أنت يا أبا رجاء فقد استرحت من غموم الدنيا ومكابدتها، فجعل الله لك في الموت راحة طويلة، ثم أقبل على الفرزدق فقال: يا أبا فراس، كن من مثل هذا على حذر، فإنها نحن وأنت بالأثر، قال: فبكي الفرزدق ثم أنشأ يقول:

فلسنا بأنجى منهم غير أنناظز ..... بقينا قليلا بعدهم وترحلوا

## (٣٩) موعظة عمر بن عبد العزيز

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ سَابِقُ الْبَرْبَرِيُّ وَهُوَ
 يُنْشِدُ شِعْرًا فَانْتَهَى فِي شِعْرِهِ إِلَى هَذِهِ الْأَبْيَاتِ:

فَكُمْ مِنْ صَحِيحٍ بَاتَ لِلْمَوْتِ آمِنًا أَتَتُهُ اللّٰنَايَا بَغْتَةً بَعْدَمَا هَجَعْ فَلَمْ مِنْ صَحِيحٍ بَاتَ لِلْمَوْتِ آمِنًا فَرَارًا وَلَا مِنْهُ بِقُوَّتِهِ امْتَنَعْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ إِذْ جَاءَهُ المُوْتُ بَغْتَةً وَلَا يَسْمَعُ الدَّاعِي وَإِنْ صَوْتُهُ رَفَعْ فَأَصْبَحَ تَبْكِيهِ النِّسَاءُ مُقَنَّعًا وَلَا يَسْمَعُ الدَّاعِي وَإِنْ صَوْتُهُ رَفَعْ وَأَصْبَحَ تَبْكِيهِ النِّسَاءُ مُقَنَّعًا وَلَا يَسْمَعُ الدَّاعِي وَإِنْ صَوْتُهُ رَفَعْ وَقُرِّبَ مِنْ لُمِدٍ فَكَانَ مَقِيلُهُ وَفَارَقَ مَا قَدْ كَانَ بِالْأَمْسِ قَدْ جَمَعْ وَلَا مُعْدَمًا فِي الْحَالِ ذَا حَاجَةٍ يَدَعْ وَلَا مُعْدَمًا فِي الْحِالِ ذَا حَاجَةٍ يَدَعْ وَلَا مُعْدَمًا فِي الْحَالِ ذَا حَاجَةٍ يَدَعْ

قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَبْكِي وَيَضْطَرِبُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ، وَقُمْنَا وَتَفَرَّقْنَا

قيل كَانَ الْحُسَيْن رَضِي الله عَنهُ إِذا رأى الْقُبُور قَالَ مَا أحسن ظواهرها وَإِنَّهَا الدَّوَاهِي فِي
 بطونها

#### • عظة :

فَالله الله عباد الله لَا تشتغلوا بالدنيا فَإِن الْقَبْرِ بَيت الْعَمَل فاعملوا وَلَا تغفلوا وأنشدوا

يًا من بدنياه اشْتغل وغره طول الأمل المُوْت يَأْتِي بَغْتَة والقبر صندوق الْعَمَل

#### (٤٠) موعظة شهود الموت وبعث النار

- روى ابن أبي الدنيا عن قطري الخشاب قال: شهدنا جنازة وفيها الشعبي وأشراف أهل الكوفة فلما دفن الميت قال الشعبى: هذا الموت غاية العباد في دار الدنيا فأبكى بكلمته الناس
- عن صفوان بن سليم أنه كان في جنازة في نفر من العباد فلم صلي عليها قال صفوان : أما هذا قد انقطعت عنه أعماله واحتاج إلى دعاء من خلف بعده فأبكى القوم جميعا .
- المؤت رَاحَة المسيء والمحسن أما المسيء فَيَنْقَطِع عَنهُ اسْتِمْرَار طغيانه وَأما المحسن فيفضي
   إلى دَار الجُزَاء على إحسانه المؤت فِيهِ لِقَاء الأحباب وإحراز الثَّوَاب فَلَيْسَ يكرههُ إلَّا مريب
   مرتاب
- المُوْت فِيهِ تواصل الأحباب وَبِه حَيَاة المُؤمن الأواب يشتاقه الْبر المُطِيع لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى ذلفى
   وَحسن مآب يحلو المُهَات لمن رجا بمهاته لقيا الْكَرِيم المُاجِد الْوَهَّابِ ويحيد مِنْهُ كَافِر أَو فَاجر قد بشر بسخطه وعقاب
- فامهد لنفسك قبل موتك موقنا أن المُهات مقطع الْأَسْبَاب وَاعْلَم بأنك عَن قريب خَالِد فِي
   ذار خلد أو أَلِيم عِقَاب
- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْسُلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ "، د
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن النبي ﷺ قال: (أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ، فَيُقَالُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أَدُمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أَدْمُ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجْ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِذَا أُخِرَجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِذَا أُخِرَجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْ أُمْمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثور الأسود).

خ

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: يَقُولُ اللهُ: «يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَيْ . فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ وَتَسْعِينَ. فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ } فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ } فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَالْتَابَ اللهُ شَدِيدٌ } فَلَانُ وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ، إِنِّي قَلَل: أَبْشِرُوا؛ فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ، إِنِّي قَلَل: أَبْشِرُوا؛ فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ، إِنِّ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجُنَّةِ. قَالَ: فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَرْنَا، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ، إِنِّ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجُنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمْمِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الجُعَادِ.»

#### (٤١) موعظة شعر لابي النواس

اِصبر لِرِّ حَوادِثِ الدّهرِ فَلَتَحمَدَنَّ مَغَبَّةَ الصّبرِ وَإِمْهَد لِنَفْسِكَ قَبلَ ميتَتِها وَإِذْخَر لِيَوم تَفاضُلِ الذُّخر فَكَأَنَّ أَهلَكَ قَد دَعوكَ فَلَم تَسمَع وَأَنتَ مُحَشرَجُ السَدرِ وَكَأَنَّهُم قَد عَطَّروكَ بِما يَتَزَوَّدُ الْهَلكي مِنَ العِطرِ ظَهرِ السَريرِ وَظُلْمَةِ القَبرِ ظَهرِ السَريرِ وَأَنتَ لا تَدري غُسِّلتَ بِالكافورُ وَالسِدرِ وُضِعَ الحِسابُ صَبيحَةَ الحَشرِ ما حُجَّتي فيما أَتيتُ وَما قَولي لِرَبِّ بَل وَما عُذري أَن لا أَكُونَ قَصَدتُ رُشدي أَو الْقَبَلتُ ما اِستَدبَرتُ مِن أَمري يا سَوأَتا مِمّا إكتَسَبتُ وَيا أَسَفى عَلى ما فاتَ مِن عُمري

وَكَأَنَّهُم قَد قَلَّبوكَ عَلى يا لَيتَ شِعري كَيفَ أَنتَ عَلى أُو لَيتَ شِعري كَيفَ أَنتَ إِذا أُو لَيتَ شِعري كَيفَ أَنتَ إِذا

# (٤٢) موعظة من شعر أبي العتاهية

وَاصطِناعُ الْخيرِ أَبقى ما صَنَع شافِعٌ مَتَّ إِلَيهِ فَشَفَع يَحصِدُ الزارِعُ إِلَّا ما زَرَع رُبَّها ضاقَ الفَتى ثُمَّ اتَّسَع وَاسلُ عَمّا فاتَ مِنها وَانقَطَع فَاقتَصِد فيهِ وَخُذ مِنهُ وَدَع وَاتِبَعِ الْحَقَّ فَنِعمَ الْمُتَّبَع فَمَنِ اِحتاجَ إِلَى الناسِ ضَرَع يَومُهُ لَم يُغنِ عَنهُ ما جَمَع طَبَعَ اللهُ عَلَيهِ مَن طَبَع فَرَأَيناهُم لِذي المالِ تَبَع إِنَّمَا الناسُ جَميعاً بالطَّمَع قَدَّرَ الرزقَ فَأَعطى وَمَنَع فَنَهاها النَقص عَن ذاك الوَرَع وَلَهَا مَكرٌ لَطيفٌ وَخُدَع وَهَا بِالشِّيءِ أَحياناً وَلَع وَاضطِرابٌ عِندَ مَنع وَجَزَع إِنَّمَا يُغذى بِأَلُوانِ الفَزَع مِن وُقوعِ المَوتِ عَمّا سَيَقَع فَحَثا التُّربَ عَلَيهِ وَرَجَع زادِ يا هَذا لَهِولِ المُطلَع ظُلْمَةِ القَبرِ وَضيقِ المُضطَجَع

خَيرُ أَيَّامِ الفَتى يَومَ نَفَع وَنَظيرُ المَرءِ في مَعروفِهِ ما يُنالُ الْخيرُ بالشَرِّ وَلا لَيسَ كُلُّ الدَهرِ يَوماً واحِداً خُذ مِنَ الدُنيا الَّذي دَرَّت بِهِ إِنَّهَا الدُّنيا مَتاعٌ زائِلٌ وَإِرضَ لِلناسِ بِمَا تَرضَى بِهِ وَابِغ ما اِستَطعتَ عَنِ الناسِ أَبلِغ الجامعَ أَن لَو قَد أَتى إِنَّ لِلخَيرِ لَرَسهاً بَيِّناً قَد بَلُونا الناسَ في أَخلاقِهِم وَحَبِيبٌ الناسِ مَن أَطمَعَهُم إِحْمَدِ اللهُ عَلى تَقديرِهِ سُمتُ نَفسي وَرَعاً تَصدُقُهُ فَلِنَفسي عِلَلٌ لا تَنقَضي وَلِنَفْسِي غَفَلاتٌ لَم تَزَل وَلِنَفْسِي حَينَ تُعطَى فَرَحٌ عَجَباً مِن مُطمَئِنٍ آمِنٍ عَجَباً لِلناسِ ما أَغْفَلَهُم عَجَباً إِنَّا لَنَلقى مَرتَعاً كُلُّنا قَد عاثَ فيهِ وَرَتَع يا أَخا الَميتِ الَّذي شَيَّعَهُ لَيتَ شِعري ما تَزَوَّدتَ مِنَ ال يَومَ يَهديكَ مُحِبّوكَ إِلى

# (٤٣) موعظة التحذير من الكبر

جاء في موارد الظمآن لدروس الزمان:

عِبَادَ الله: من تكبر أذله ، ومن تواضع لله رفعه الله ، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة في صور الذر تطؤهم النَّاس لهوانهم عَلَى الله تعالى، المتكبرون شرار الخلق وأَهْل النار كُل جعظري جواظ مستكبر، المتكبر يشمخ بأنفه إذا تكلّم، ويجافى مرفقيه عن جنبيه لاوياً عَنقه، يقارب خطاه إذا مشى، متطاولاً عَلَى إخوانه، مترفعاً عَلَى أقرانه، ينظر النَّاس شظراً بمؤخر العين، متقدماً عَلَيْهمْ إِذَا مشى، محتقراً للعامة، ولا فرق عنده بينهم وبين الحمير استهجإلا منه لهُمْ، فالمتكبر لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، لأنه لا يقدر عَلَى ذَلِكَ، ولا يقدر عَلَى التواضع وَهُوَ رأس أَخْلاق المتقين، ولا يقدر عَلَى ترك الحقد، ولا يقدر أن يدوم عَلَى الصدق، ولا يقدر عَلَى ترك الْغَضَب، ولا عَلَى كظم الغيظ، ولا يسلم من الازدراء بالنَّاس واحتقارهم ولا يسلم من اغتيابهم وتنقيصهم، لأن فِيه من العظمة والعزة والكبرياء، ما يمنعه من ذَلِكَ، فها من خلق ذميم إلا وصَاحِب الكبر والعظمة مضطر إليه، ليحفظ به عزه وعظمته، وما من خلق محمود إلا وَهُوَ عاجز عنهُ خوفاً من أن يفوته عزه وعظمته، ولذَلِكَ ورد في الحُدِيث أنه لا يدخل الجُنَّة من في قَلْبِهِ مثقال ذرة من كبر، ومِمَّا جَاءَ فِي وصية لقهان لابنه {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْش فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ الله مَّ لَا يُحِبُّ كُلَّ خُتَالٍ فَخُورٍ } ومن تعاليم ربنا لهذه الأمة ونبيها عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلام، بقول الله تعالى: {وَلَا تَمْش فِي الأَرْض مَرَحاً إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجُبَالَ طُولاً } فيا أيها المتكبر الناظر في عطفِيه، المتعاظم في نَفْسه، إن شأنك حقير، وقدرك صغير ولست بمحسوب في العير، ولا في النفير، وما لك عِنْدَ عاقل من حساب، ولا تقدير، لا قليل ولا كثير، فهون عَلَيْكَ، وارفق بنفسك، فإنك مغرور، يا مسكين وتدبر كلام رب العالمين {إنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ} {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} ، {قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئس مَثْوَى المُتكَبِّرِينَ} وذم الكبر فِي القرآن كثير، والمتكبر عدو لله ولنفسه وللناس، ويقصر في الواجب ويدعى ما لَيْسَ لَهُ ويتشدق في الكلام، ويتألق في اللباس، وإنه

لثقيل في حركاته وسكناته، بغيض في أمره ونهيه، ومجالسته، ومؤاكلته ومشاربته، والويل كُل الويل لمن صاهره أو شاركه أو ربطته به صلة، لأن داء الكبر يعدي ويسري فتبعد السلامة من المقترب منه رأي بعض أَهْل العلم من يختال في مشيته فغمز جنبه، ثُمَّ قال لَيْسَتْ هذه مشية من في بطنه خراء، وكيف يتكبر من أوله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة وَهُو مَعَ ذَلِكَ يحمل البول والعذرة، هَذَا أكبر برهان عَلَى أنه دنس جاهل مجهول نكرة ممتلئاً كبراً وإعجاباً بنفسه وسمعة، ورياءً، ولؤماً وشؤماً وشرهاً فهو أشبه شَيْء بالدخان يملأ الفضاء ويتك صدور النّاس وأصله من القهامات والأوساخ المبعثرة، نسأل الله أن يقلل هَذَا النوع المنحط وأن يكثر ضده من أهْل التواضع واللين والعطف والحنان: قال الله تعالى { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عَلَى النّار ونجنا النار وأسكنا الجُنّة مَعَ أوليائك الأَبْرَار وَاغْفِرْ لنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِحَمِيعِ المُسْلِمِيْنَ وصلى الله عَلَى مُحَمَّد وعَلَى آله وصحبه أجعين

# فهرس المواعظ

| ۲  | (١)موعظة الموت                     |
|----|------------------------------------|
| ξ  |                                    |
| ٥  | (٣)موعظة السؤال عن الرسول ﷺ        |
| ۲  | (٤)موعظة يوم الصاخة                |
| V  | (٥) موعظة الفداء                   |
| ۸  | (٦) موعظة الرجعة                   |
| ٩  | ( ٧)موعظة عدم تمني الموت           |
| ١٠ | ( ٨ )موعظة ذكر الموت               |
| 11 |                                    |
| 17 | (١٠) موت النبي ﷺ وأبي بكر          |
| ١٣ | (١١) موعظة في تأخير العمر          |
| ١٤ | (۱۲) نزع الروح                     |
| ١٦ | (١٣) خروج الروح والصعود إلى السماء |
| ١٨ |                                    |
| ۲٠ | (١٥) موعظة روح المؤمن              |
| ۲۱ | (١٦) موعظة الإسراع في الجنازة      |
| ۲۲ | (۱۷) موعظة مكان الموت              |
| ۲۳ | (١٨) موعظة ضغطة القبر              |
| ۲٤ | (١٩) موعظة موت عمرو ابن العاص      |
| ۲٦ | (٢٠) موعظة السؤال                  |
| ۲۹ | (٢١) موعظة التعوذ من عذاب للقبر    |

| ۳.  | (۲۲)موعظة لا اله إلا الله               |
|-----|-----------------------------------------|
| ۲۱  | (۲۳) موعظة الموقف يوم الحشر             |
| ۲۲  | (٢٤) موعظة ما ينجي من أهوال يوم القيامة |
| ٣٢  | (٢٥) موعظة ظل العرش                     |
| ٣٤  | (٢٦) موعظة إنظار المعسر                 |
| ۳   | (۲۷) موعظة السؤال يوم القيامة           |
| ٣-  | (۲۸) موعظة النجوي                       |
| ٣١  | (٢٩) موعظة ستر الله لعبده               |
| ٣٨  | (٣٠) موعظة الحقوق                       |
| ۳٥  | (٣١) موعظة المحاسبة                     |
| ٤٠  | (٣٢) موعظة الثبات في القبر              |
| ٤١  | (٣٣) موعظة ميسر لرخلق له                |
| ٤٢  | (٣٤) موعظة شعر الزهد                    |
| ٤٢  | (٣٥) موعظة شعر الزهد                    |
| ٤٥  | (٣٦) موعظة شعر الزهد                    |
| ٤١  | (٣٧) موعظة الفراق                       |
| ٤٥  | (٣٨) موعظة الحسن والفرزدق               |
| ٥١  | (٣٩) موعظة عمر بن عبد العزيز            |
|     | (٠٤) موعظة شهود الموت وبعث النار        |
| 0 8 | (٤١) موعظة شعر لابي النواس              |
| 00  | (٤٢) موعظة من شعر أبي العتاهية          |
| ٥٦  | (٤٣) موعظة التحذير من الكبر             |

